## الثمن الأول من الحزب الأربعون المن المربعون المر

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ بَيْنَذَكُّرُونٌ ۞ أَلْذِينَ ءَ اتَبَنَاهُمُ أَلْكِنَابَ مِن فَبَلِهِ عُمْ بِيهِ يُوْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا يُتَلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓا عَامَنَّا بِيهَ إِنَّهُ الْكُوَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسُلِمِينٌ ۞ أَوْ لَيِّكَ يُونَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّ نَبْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِغُونَ ۗ وَ إِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو الْحَرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ ۗ وَ أَعْمَالُكُو سَلَوٌ عَلَيْكُو لَا نَبُتَغِ الْمُجَاهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهُدِ مَنَ آجُبَنُ وَلَكِ نَ أَنْكَ اللَّهَ يَهُدِ مُنَ يَنْنَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينٌ ۞ وَقَالُوٓ أَإِن تَنتَّبِعِ الْهُدِي مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ ارْضِنَآ أَوَلَمُ مُٰكِنَ لَهُمْ حَرَمًا - امِنَا ثَجُبِيٓ إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِّ. شَكْءِ رِّذْ فَأَمِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكَمَ اَهْلَكُنَا مِن قَرْبَية مِطَرَبُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُم لَرُ تُسْكَن مِّنَ بَعَدِ هِمْ مِ إِلَّهُ قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ الْوَرِثِينَّ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهَلِكَ أَلْقُرِي حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَيُّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَ ابَانِنَا وَمَاكُنَّا مُهَاكِحِ الْفُرِي إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَامِنُونٌ ۞ وَمَا ۚ أَوۡنِيتُم مِّن شَكۡءِ فَمَتَعُ ۗ الْحُيَوٰةِ اللَّهُ نَبِا وَزِينَتُهُمَّا وَمَا عِندَ أُللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغِيْ أَفَكَ تَعْقِلُونٌ ١٠٥ أَفْمَنُ وَّعَدُنَهُ وَعُدَّا حَسَنَا فَهُوَ لَفِتِيهِ كُمَن مَّنَّعُنَاهُ مَنَاعَ أَنْحَيَوْةِ اِللَّانْيِا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ أَلْحُصْرِينٌ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاء يَ أَلَدِينَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ۞ قَالَ أَلْذِينَ

قَالَ أَلَذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوَّؤُلَآءِ إِلَّذِينَ أَغُويْنَآ أَغُويْنَآ أَغُويُنَا تَعَرَّأُنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعُبُدُ وَنَّ ۞ وَقِيلَ آدُعُواْ شُرَكَآءَ كُمُ فَدَعَوُهُمْ فَلَمْ يَسُنِجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوَانَهُمْ كَانُواْ يَهُ تَدُونَ ١ وَيَوْمَ بُنَادِ يهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ اللَّا نُبَآءُ يَوْمَبِدِ فَهُمُ لَا يَنْسَاءَ لُوْنَ ١٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِيَّ أَنُ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِدِينَ ۗ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ الشُّبْعَانَ أَلَّهِ وَتَعَالِيٰ عَــمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ وَرَبُّكَ يَعۡـلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُـمُ وَمَا يُعْلِنُونَّ ۞ وَهُوَ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْحَـَمُدُ فِي إِلاُّ وَلِيْ وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْمُحُكُمُ ۗ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ۗ ۞ قُلَ أَرَآيُتُهُ مُ وَإِن جَعَلَ أَلَّنَهُ عَلَيْتُ مُ أَلِيْلَ سَرُمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيَـٰهُ قَ مَنِ اِلَـٰهُ عَيْرُ اللَّهِ يَانِيكُم بِضِيَآءٍ اَفَلَا نَسَمَعُونٌ ۞ قُلَ آرَآيُتُمُو إِن جَعَلَ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَا نِيكُمُ بِلَيِّلِ نَسَكُنُوْنَ فِيهٌ أَفَلَا تُبُصِّرُونَ ١٠ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُو اللَّهَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكَنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي أَلذِينَ كُنتُمَ تَذَعُمُونَ ١٠ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمُّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا ثُواْ بُرْهَانَكُمْ و فَعَيَامُنُوٓا أَنَّ أَنْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُ نَرُونَ ٥ إِنَّ قَارُونَ

إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسِىٰ فَبَغِىٰ عَلَيْهِمِّمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ أَنْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَا يَحَهُ و لَنَ نُوَّأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِهِ الْفُوَّةِ ۗ إِذْ فَالَ لَهُ و فَوَمُنُهُ و لَا تَفْرَجِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَّ ١ وَابُتَغِ فِيمَآءَ إِبِيْكَ أَلْلَهُ الدَّارَ أَلَاخِرَةٌ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ أَلدُّنْهِا وَأَحْسِن كَمَا أَخْسَنَ أَللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنْبَعِ إِلْفُسَادَ فِي إِلاَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ١ قَالَ إِنَّ مَا أَوُتِيتُهُ وَ عَلَىٰ عِلْمِ عِنْدِيٌّ أَوَلَمْ بَعْلَمَ اَنَّ أَلَّهَ فَدَ اَهُلَكَ مِن قَبَلِهِ عِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْ هُ قُوَّةَ ۖ وَأَكَ ثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ الْمُجْرِمُونَ ۞ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَالَىٰ قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهُ عِ قَالَ أَلذِينَ يُرِيدُونَ أَنْحَيَوْةَ أَلدُّ نَبِا يَللَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُونِيَ قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ١٠ وَقَالَ أَلذِينَ أُونُوا ١ الْعِلْمَ وَيْلَكُو ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمِّنَ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّيهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَخُسَفُنَا بِهِ ء وَبِدِ ارِهِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ ومِن فِئَةِ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْكُنفَصِرِينَ ۞ وَأَصَّبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ وِ إِلَّا مُسِ يَفْوُلُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ۚ الرِّرْقَ لِمِنَ يَسْنَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَّنَّ أَلَّتُهُ عَلَيْنَا كَخُسِفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ ولَا يُفْلِحُ الْكَفْعِ الْكَفْرُونَ ٥

## الثمن الرابع من الحزب الأربعون

تِلْكَ أَلْدَّارُ أَلَاخِرَةٌ نَجَعَلُهَا لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي إِلَارُضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّبَعَةِ فَلَا يُجُنِي ٱلذِينَ عَمِلُواْ السَّبِّيَّانِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ أَلْذِكَ فَرَضَ عَلَيْكَ أَلْقُرُعَ انَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّبِّيَ أَغْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدِي وَمَنْ هُوَفِي ضَلِ مُّبِينٍ ۞ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَنْ يُلْفِيٓ إِلَيُّكَ أَنْكِنَكُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكٌ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكِهِ بِنَّ ١ وَلَا يَصُدُّنَاكَ عَنَ-ايَتِ إِنتَهِ بَعْدَ إِذْ انزِلَتِ الْيَكَ وَادُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا نَدُعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا ـ اخْرَلآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ كُلُّ شَيْءً عِ هَالِكُ إِنَّا وَجُهَهُ و لَهُ الْحُكُكُو وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ٥ أنته ألتخمز الرجيب أَلَيَّ ۚ ۞ أَحَسِبَ أَلْنَاسُ أَنْ بَيُّنُرَكُواْ أَنْ يَتَغُولُوَّا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١٠ وَلَقَدُ فَنَتَا أَلَدِينَ مِن قَبُلِهِمٌ فَلَيَعْلَمَنَ أَلَّهُ الذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُامَنَّ أَنْكَذِ بِينُّ ۞ أَمُّ حَسِبَ أَلَدِينَ يَعْمَلُونَ أَلْسَبِيَّاتِ أَنَّ يَسَبِقُونَا سَاءَ مَا يَحَكُّمُونَّ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ أُللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ أَللَّهِ لَا تُوْ وَهُوَ أَللَّهِ مِنْ عَلِيمُ ۞ وَمَنجَهَا فَإِنَّكُمَا يُجَلِهِ لُهُ لِنَفُسِ هِ مُ إِنَّ أَلِبَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ إِنْكَالَمِينَ ۗ وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّئَا تِهِمْ وَلَنَجَيْنِ يَنَّهُ مُوْءَ أَحْسَنَ أَلَذِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

## الثمن الخامس من الحزب الأربعون

وَوَصَّيْنَا أَلِانْسَانَ بِوَالِدَيْرِ خُسْنَا وَإِن جَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِتَ كُمْ لِمَا كُنْتُمُ نَعَلَمُ لُونَ ۞ وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَتَغُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ أَوْدِي فِي إِللَّهِ جَعَلَ فِتُنَهُ أَلنَّاسِ كَعَنْدَابِ إِللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُوْهِ أَوَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ إِلْعَالَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلَّهُ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْمُنَافِقِينَ ۗ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَـنُواْ اِتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلُغَيْمِلُ خَطَيْكَ مُرٌّ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِّن شَكَ عِ ۗ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثُفَا لِهِمُّ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفُ تَرُونَّ ١ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَبِتَ فِيهُمْ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ أَلْطُوفَانُ وَهُمُ ظَالِمُونَّ ١ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبْ أَلْسَفِينَةٌ وَجَعَلْنَهَآ ءَايَةَ لِلْعَالَمِينُ ۞ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّـقُوهُ ذَا لِكُمّ خَيْرٌ لِنَّكُمُ وَإِن كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعُبُدُ ونَ

ziza eziza eziza eziza eziza eziza eziza eziza eziza eziza e

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَوْنَكَ وَتَخَلْقُونَ إِفْكًا ۚ اِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمَالِكُونَ لَكُرُ رِزُقًا فَابْنَغُواْ عِندَ أَللَّهِ إِلرِّزُقَّ وَاعْبُدُوهُ ۚ وَاشْكُرُ وَا لَهُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَيِّرُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّدُ مِّن قَبُلِكُو "وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُدِينُ ١ أَوَ لَمَ يَرَوُا كَيْفَ يُبُدِ عُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَا لِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلُ سِيرُواْفِ إَلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَكْخَلُقَ نُكُمَّ أَلَّكُ يُنْشِطُ ۖ النَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ ۚ إِنَّ أَلَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَٰكَ ءِ فَدِيثُ ۞ يُعَذِّ بُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَتَشَاءٌ وَإِلَيْهِ تُقُلُّهُونَ ۞ وَمَاۤ أَنْتُم بِمُعْجِينِ بنَ فِي إَلَا رُضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَ لِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَنِ إِللَّهِ وَلِقَآبِهِ مَ أَوْلَإِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَإِكَ لَمُ مُوعَذَا كُ اَلِيكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَنَ قَالُوا الثَّالُوهُ أَوْ حَرِّ قُوهٌ " فَأَنْجِينَهُ اللَّهُ مِنَ ٱلنِّبَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ الْأَيْنِ لِّلَّ فَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا اَنَّخَدَتُّم مِّن دُونِ اِللَّهِ أُونَانَا مُّودَّةَ كَا بَيْنَكُمْ فِي الْحَبَوْةِ اللُّهُ نَبِيًّا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُ رُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بِعَضْكُم بِعَضَا وَمَأْوِيكُو النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن تُنْصِرِينَ ۞

فَعَامَنَ لَهُ و لُوطٌ وَفَالَ إِنِّے مُهَاجِرٌ اِلَىٰ رَزِيٌّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيثُم ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْكُنْ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ تَيْتِهِ إِلنَّا بُوءَةَ وَالۡكِتَٰبُ ۗ وَءَاتَيۡنَكُ أَجۡرَهُۥ فِي الدُّنَبِ ۗ وَإِنَّهُۥ فِي إَلَاخِرَةِ لَيِنَ أَلْصَّالِحِينَ ۞ وَلُوطاً إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ ءَ إِنَّكُمْ لَنَا تُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ آحَدِ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَيِّتَكُورُ لَنَا نُوْنَ أَلرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ أَلسَّبِيلَ وَنَا نُونَ فِي نَادِ يَكُو الْمُنكَةُ فَكَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٢ إِلَّا أَن فَ الْوَا البينا بِعَذَابِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ فِي عَلَى أَلْقَوُمِ إِلْمُعُسِدِينَ ا وَلَتَا جَآءَ تُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِ هَاذِهِ إِلْفَرَيَةِ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينٌ ۞ قَالَ إِنَّ فِبِهَا لُوطاً قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِبِهَا لَنُنْجَتِيَّا لَنُنْجَتِيَّا لُو وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آَمْرَأَتُهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ وَلَكَآأَنَ جَآءَ تُ رُسُلُنَا لُوطاً سِنَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحَدَزِنِ إِنَّا مُنَجِّوُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ أَلْغَابِرِينٌ ۞ إِنَّا مُنزِ لُونَ عَلَيْ أَهْلِ هَاذِهِ إِلْقَرَيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ فُونَ ۗ ۞ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِتَّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۗ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ

وَ إِلَىٰ مَدْ بَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُوْمِ إِغَبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ اللَّيَوْمَ أَلَاخِرَ وَلَا تَعْنَوُاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ نُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِ دِ ارِهِمُ جَلِيْمِينَ ۞ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَّتَيْنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِينِهِمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ عُ أَعْمَالَهُ مُ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلسَّيِيلِ وَكَانُواْ مُسْنَبُصِرِبَنَّ ١ وَفَارُونَ وَفِنْ عَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَادُ جَآءَ هُم مُّوسِي بِالْبَيِّنَاتِ فَاسۡنَكُبَرُواْئِهِ اِلْارْضِوَمَا كَانُواْسَلِبِقِينٌّ ۞ فَكُلَّا اَخَذُ نَا بِذَنبِهِ عَ فَمِنْهُم مَّنَ آرْسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ آخَذَ نَّهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْنَا بِهِ إِلَارْضٌ وَمِنْهُم مَّنَ اَغْرَقُنَا وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظَلِمَهُمَّ وَلَكِكَنْ كَا نُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ مَثَلُ الذِينَ اَ نَخَنَدُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ أَوْلِيَـآءَ كَمَثَلِ اِلْعَنڪَبُوتِ إِتَّخَذَتُ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوُهَنَ أَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوَّكَ اثُواْ يَعُلَمُونَ ١٠ إِنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ مَا تَدُ عُونَ مِن دُونِهِ مِن شَكَّءٌ وَهُوَ أَلُعَنِ بِنُ الْحَكِبِمُ ﴿ وَتِلْكَ أَلَا مُثَالُ نَضُرِبُهَا لِلتَّاسُّ وَمَا يَعْلَقِلُهَا إِلَّا أَنْعَالِمُونَّ ١ خَلَقَ أَلِنَّهُ ۚ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِلْمُومِنِينُ ۞ آتُلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنَبِ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةُ إِنَّ أَلصَّلَوْةَ نَنْهِيٰ عَنِ اللَّهَ عَالَمُنكَرٌّ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا نَصْنَعُونَ ٥